5.3 gs

الاسلام بين جهل ابناك وعجز عامائه



عودة، عبد القادر.

الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه ٠

ADD 27 5 429

297 A96:A

J. Lib.

- 100 mod



400000







القادر عوده الفائل الطنية

المحالية وعجزعلما نص بين مجعل أبنائه وعجزعلما نه

القاهرة مطبعة واراكتي بالعربي مطبعة واراكتي بالعربي



الفادروودق الفادروودق الفائلة الطنة 1960 A

المحالية وعيزعلما ته بين جمعل أبنائه وعيزعلما ته

الفاهرة مُطبَعَهُ وارالِكِمَا يِثِ العَرِلَى ١٩٥١ الطبعة الثانية - ١٩٥١ - ١٩٥١م

# ساسالحالحين

الحديثه الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي اختاره الله لهداية خلقه ؛ فأرسله للناس كافة داعياً ومعلماً: يدعوهم إلى الله ، ويعلمهم كتابه ، ويردد عليهم قوله جل شأنه « قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورْ وَكِتَابْ مُبِينَ يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبِعَ رضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيهِمْ إِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (١) » « وبعد » فإنه مما يحزن المسلم أن يرى المسلمين يسيرون من ضعف إلى ضعف ، ويخرجون من جهل إلى جهل ، وهم لايدرون أن العلة الحقيقية لما هم فيه إنما هي الجهل بالشريعة الإسلامية ، وإهال تطبيقها على كالها وسموها ، ولا يعامون أن تشبثهم بالقوانين الوضعية الفاسدة هو الذي أفسدهم ، وأورثهم الضعف والذلة . وإنى لأعتقد أننا لم نترك أحكام الشريعة الإسلامية

إلا لجهلنا بها ، وقعود علمائنا أو عجزهم عن تعريفنا بها . ولو أن كل مسلم عرف واجبه نحو الشريعة لما تأخر عن القيام به ، ولتسابقنا في العمل لخدمة الشريعة ، وتطبيق أحكامها .

ولقد رأيت أن خير ما يخدم به المسلم أخاه أن يبصره بأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن يبين له ما خفي عليه منها .

وتلكم رسالة صغيرة جمعت فيها من أحكام الشريعة ما لاغنى عنه لمسلم مثقف ، وبينت وجه الحق فيما يدعيه بعض الجهال على الشريعة من دعاوى غريبة لا منطق لها ولا سند يسندها ، وإبى لأرجو أن تصحح هذه الرسالة بعض أوضاع الإسلام المقلوبة في أذهان إخواننا المتعلمين تعليما مدنيا ، كا أرجو أن يكون فيها ما يحفز علماء الإسلام على أن يغيروا طريقتهم ، وأن ينهجوا ما يحفز علماء الإسلام على أن يغيروا طريقتهم ، وأن ينهجوا نهجا جديدا في خدمة الإسلام ، وهم ورثة الأنبياء ، والمبلغون عن الرسل .

والله أسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل ٢٠

عبر القادر عوده

# الفصلانؤول

# ما يجب على المسلم أن يعرفه

المسلمين يسرنا أن ننتسب للإسلام ونفخر به ، ولكنا للأسف نجهل أهم أحكام الإسلام ، ونهمل أعظم مقوماته .

#### أعكام الاسلام ومفوماته:

وأحكام الإسلام هي المبادي، والنظريات التي نزل بها القرآن ، وآنانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومجموع هذه المبادي، والنظريات هو ما نسميه الشريعة الإسلامية ، فالشريعة إذن هي مجموعة المبادي، والنظريات التي شرعها الإسلام ؛ في التوحيد ، والإيمان ، والعبادات ، والأحوال الشخصية ، والجرائم ، والمعاملات ، والإدارة ، والسياسة ، وفي غير ذلك من الأغراض والاتجاهات .

وأعظم مقومات الإسلام هو العمل بأحكامه ، إذ الإسلام لم يوجد إلا لتعرف أحكامه ، وتقام شرائعه وشعائره ، وعلى هذا أنن أهمل العمل بالشريعة الإسالامية أو عطلها فقد أهمل الإسلام وعطله .

## أعظام الا- الم مرعت للدين والدنيا:

والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين : أحكام يراد بها إقامة الدين ؛ وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات ، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة ، وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض ؛ وهذه تشمل أحكام المعاملات ، والعقوبات ، والأحوال الشخصية ، والدستورية ، والدولية . . الخ ، فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا ، وبين المسجد والدولة ؛ فهو دين ودولة ، وعبادة وقيادة. وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزؤه الثاني ، بل هي الجزء الأهم ، وصدق عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث يقول « إِنْ اللهَ لَيْزَعُ بِالسَّلْطَانِ مَالَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ » . وأحكام الإسلام على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرة ، ومن ثم كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي ؛ فالفعل التعبدي ، أو المدني ، أو الجنائي ، أو الدستوري ، أو الدولي له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب ، أو إفادة الحل والللك. أو إنشاء الحق أو زواله ، أو توقيع العقوبة ، أو ترتيب المسئولية ، ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مترتب عليه في الآخرة ؛ هو المثوبة أو العقوبة الأخروية .

وينبنى على كون الشريعة مقصوداً بها إسعاد الناس فى الدنيا والآخرة أن تعتبر وحدة لا تقبل التجزئة ، أو جملة لا تقبل الانفصام ؛ لأن أخذ بعضها دون بعض لا يؤدى إلى تحقيق الغرض منها .

ومن يتنبع آيات الأحكام في القرآن يجد كل حكم منها يترتب على مخالفته جزاءان: جزاء دنيوى ، وجزاء أخروى فقطع الطريق جزاؤه القتل ، والقطع ، والصلب ، والنفي ، عقوبة دنيوية ، والعذاب العظيم عقوبة أخروية ، وذلك قوله تعالى : « إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَاداً أَنْ يَقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِارَف أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي اللَّنْيا خِارَف أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اللَّرْض ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِي اللَّنْيا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِمْ (١) » و إشاعة الفاحشة ، ورمى المحصنات له عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة حيث يقول جل شأنه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِمِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ (٢) » وحيث يقول: « إِنَّ الَّذِينَ يَرْ مُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، يَوْمَ تَشْهِدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عَا كَانُوا يَعْمَاُونَ ، يَوْمَئْذِ يُوَقِّيهِمُ اللهُ دينهُمُ الحُقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحُقُّ الْمُبِينُ (٢) » والقتل العمد له عقوبتان : القصاص في الدنيا ، والعذاب في الآخرة . وذلك قوله تعالى: « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٤) » وقوله « وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمَّدًا فَجَزَاوُهُ جَهُمْ خَالداً فِما (٥) ».

وهكذا لانكاد نجد حكما لم ترتب عليه الشريعة الإسلامية

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٣ (٢) النور: ١٩

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٣ – ٥٥ (٤) البقرة: ١٧٨

<sup>(</sup>ه) النساء: ۲۹۳

عقوبة أخروية فوق الجزاء الدنيوى ، و إن وجد الشيئاً من ذلك فإنه يدخل تحت عموم قوله تعالى : « أَفَمَنْ كَانَ مُوْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُونَ ، أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَقِيلَ فَمَا وُقِيلَ فَمَا وَقَيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (١) » وقوله : ( وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها اللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينَ (٢) وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينَ (٢) وَوَلِه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينَ (٢) وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينَ (٢) وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَاراً خَالِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابَ مُهِينَ (٢) وَمَنْ يَعْضَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُذُولُكَ الْفُونُ لَا الْمَنْتُمُ الْمُ الْمُذَابِ الْمَهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَاكُ عَذَابَ مُهِا وَلَاكُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

ولم تشرع أحكام الشريعة الإسلامية للدنيا والآخرة عبثا الوائم اقتضى ذلك منطق الشريعة ؛ فهى فى أصلها تعتبر أن الدنيا دار ابتلاء وفناء ، وأن الآخرة دار بقاء وجزاء ، وأن الإنسان مسئول عن أعماله فى الدنيا ، مجزى عنها فى الآخرة ، فإن فعل خيراً فلنفسه ، وإن أساء فعليها ، والجزاء الدنيوى لا يمنع من الجزاء الأخروى ، ولا يسقطه إلا إذا تاب الإنسان وأناب .

<sup>)</sup> السجدة : ۲۰ (۲) النساء : ۱۲ – ۱۶ (۲)

وتمتاز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي ؛ بأنها مزجت بين الدين والدنيا، وشرعت للدنيا والآخرة. وهذا هو السبب الوحيد الذي يحمل المسلمين على طاعتها في السر والعلن ، والسراء والضراء ، لأنهم يؤمنون - طبقاً لأحكام الشريعة -بأن الطاعة نوع من العبادة يقربهم إلى الله ، وأنهم يثابون على هذه الطاعة ، ومن استطاع منهم أن يرتكب جريمة ، ويتفادى المقاب فإنه لا يرتكمها مخافة العقاب الأخروي ، وغضب الله عليه . وكل ذلك بما يدعو إلى قلة الجرائم ، وحفظ الأمن ، وصيانة نظام الجماعة ، بعكس الحال في القوانين الوضعية ؛ فإنها ليس لها في نفوس من تطبق عليهم ما يحملهم على طاغتها ، وهم لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع تحت طائلتها ، ومن استطاع أن يرتكب جريمة ما - وهو آمن من سطوة القانون -فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها من خلق أو دين ، ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانين ، وتضعف الأخلاق ، ويكثر المجرمون في الطبقات المستنيرة تبعاً لزيادة الفساد الخلق في هذه الطبقات ، ولمقدرة أفرادها على التهرب من سلطان القانون.

## أعطام الشريعة لا تنجزاً:

وأحكام الشريعة لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال ، وليس ذلك فقط لما ذكرناه من أن التجزئة تخالف الغرض من الشريعة ؛ وإنما لأن نصوص الشريعة نفسها تمنع من العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر ، كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض ، وتوجب العمل بكل أحكامها والإيمان إيمانا تاماً بكل ما جاءت به ، فمن لم يؤمن بهذا ويعمل به دخل تحت قوله تعالى : « أَفَتُونُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ، فَمَا جَزَاء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ لَمْ إِلاَّ خِزْى فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَة يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ () »

والنصوص الواردة بتحريم العمل ببعض الشريعة دون بعضها كثيرة منها قوله تعالى ؛ « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ أُولِكَ مَا لِلْاعِنُونَ ، إِلاَّ النَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا يَلْعَنَهُمُ اللَّعِنُونَ ، إِلاَّ النَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ""

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٩ - ١٦٠

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥

والدكتمان معناه العمل ببعض الأحكام دون بعضها الآخر ، والاعتراف ببعضها و إنكار البعض الآخر . ومنها قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ هَا اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ هَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنَابٌ اللهُ عَنَا اللهُ اللهُ

ومنها قوله تعالى: « فَلَا تَخْشُو النَّاسَ وَاخْشُو نُ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ، وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ مُمْ الْكَافِرُونَ (٢) » وقوله « إِنَّ اللَّهِ يَكُفُرُ وَنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوغُمِنُ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوغُمِنُ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوغُمِنُ بِبَعْضٍ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً بِبَعْضٍ وَيَرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ مُمْ الْكَافِرُ وَنَ حَقَّالًا » .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٤ - ١٧٥ (٢) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>۲) النساء: ٠٥٠

ومنها قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَمَا أَنْزَلَ اللهُ ، وَلاَ تَتَبعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِن الْخُقِّ ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا » إلى قوله « وَأَنْ اللهُ ، وَلاَ تَتَبعْ أَهُواءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ الْحَلِّ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ، وَلاَ تَتَبعْ أَهُواءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ الْحَلُ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله وَلاَ تَتَبعِ مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْ يَعْنِي مَا أَنْزَلَ الله وَلاَ تَتَبعِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْ يَصِيبَهُمْ بِيَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْ يَصِيبَهُمْ بِيَعْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِيعَفْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ بِيعَفْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْ الله مُنْ الله مُنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِيعَفْضِ ذُنُو بِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَقَاسِقُونَ . أَفَحُكُمْ الجُاهِلَيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُما لَقَوْمٍ يُو قَنُونَ (١) » .

### الشريعة الاسلامية شريعة إله: عالمية :

وتمتاز الشريعة الإسلامية بأنها شريعة إسلامية عالمية ، أنزلها الله جل شأنه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ليبلغها إلى الله جل شأنه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ليبلغها إلى الناس كافة من عرب وعجم ، شرقيين وغربيين على اختلاف مشاربهم ، وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم . فهى شريعة

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٨ - ٠٠

كل أسرة ، وشريعة كل قبيلة ، وشريعة كل جماعة ، وشريعة كل دولة . بل هى الشريعة العالمية التي استطاع علماء القانون أن يتخيلوها ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يوجدوها ، واقرأ قوله تعالى : « قُلُ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ بَحِيعاً (١) » وقوله : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ . وَيَعْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## الشريعة الاسلامية شريعة كامل: دائمة:

وقد أنزلت الشريعة من عند الله شريعة كاملة شاملة ، وتم نزولها في فترة قصيرة ، بدأت ببعثة الرسول ، وانتهت بوفاته ، أو انتهت يوم نزل قوله جل شأنه : « الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وَالْتَهَتُ لَكُمْ وَالْتَهَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ وَيِنا كُمْ وَالْتَهَتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ وَينا كُمْ وَالله عليه ودوامها ، بعد أن وينا (٣) » وهذا النص قاطع في كال الشريعة ودوامها ، بعد أن قطعت نصوص الشر بعة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم قطعت نصوص الشر بعة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم

<sup>(</sup>١) الأعراف[: ١٥٨ (٢) التوبة : ٣٢

<sup>(</sup>٣) المأندة: ٣

الأنبياء « مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِينَ (١) » •

ومن يراجع أحكام الشريعة يجد أنها جاءت كاملة لا نقص فيها ، شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول ، فهى تنظم الأحوال الشخصية ، والمعاملات ، وكل ما يتعلق بالأفراد ، وتنظم شئون الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة ، كما تنظم علاقة الدول بعضها ببعض في الحرب والسلم .

ولم تأت الشريعة الإسلامية لوقت دون وقت ، أو لعصر دون عصر ، أو لزمن دون زمن ، وإنما هي شريعة كل وقت ، وشريعة كل وقت ، وشريعة كل عصر ، وشريعة الزمن كله ؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

وقد صيغت نصوص الشريعة بحيث لا يؤثر على نصوصها مرور الزمن ، ولايبلي جدتها ، ولايقتضى تغيير قواعدها العامة ، ونظرياتها الأساسية ، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ، ولو لم يكن في الإمكان توقعها ، ومن

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٠

ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل ، كما تتغير نصوص القوانين وتتبدل .

## مقارنة بين نشأة الشريعة ونشأة القانون :

عرفنا في اسبق كيف نشأت الشريعة الإسلامية ، أما القانون الوضعى فينشأ في الجماعة التي يغظمها ويحكمها ضئيلا محدود القواعد، ثم يتطور بتطور الجماعة ؛ فترداد قواعده ، وتتسامى نظرياته ، كما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت ، وكلى تقدمت الجماعة في تفكيرها وعلومها ، ويضع قواعد القانون الأشخاص المسيطرون على الجماعة ، وهم الذين يقومون بتهذيب هذه القواعد وتغييرها ، فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون ، وتصنعه على الوجه الذي يسد حاجتها ، وهو تابع لها ، وتقدمه مرتبط بتقدمها .

وقد بدأ القانون يتكون كما يقول علماء القانون مع تكون الأسرة في العصور الأولى ، ثم تطور بتكون القبيلة ، ثم تطور بتكون الدولة ، ثم بدأت المرحلة الأخيرة من التطور في أعقاب القرن الثامن عشر ، على هدى النظريات الفلسفية والاجتماعية ؛ فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت حتى الآن تطوراً عظيا ، وأصبح قائمًا على نظريات ومبادى ء ، لم يكن لها وجود في العصور السابقة

# طبعة الشريعة تختلف عن طبيعة القانون :

ونستطيع بعد أن استعرضنا نشأة الشريعة ، ونشأة القانون أن نقول بحق : إن الشريعة لا تماثل القانون ، وإن طبيعة الشريعة تختلف تمام الاختلاف عن طبيعة القانون ، ولوكانت طبيعة الشريعة من طبيعة القانون لما جاءت على الشكل الذي طبيعة الشريعة من طبيعة القانون لما جاءت على الشكل الذي جاءت به ، وعلى الوصف الذي أسلفنا ، ولوجب أن تأتى شريعة أولية ، ثم تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة ، وماكان أولية ، ثم تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة ، وماكان بمكن أن تأتى بالنظريات الحديثة التي لم تعرفها القوانين إلا أخيراً ، بل ماكان يمكن أن تصل إلا مثل هذه إلا بعد أن تعرفها القوانين ، و بعد مرور آلاف السنين .

### الاختلافات الأساسية بين الشريعة والفانوب:

تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافا أساسياً من ثلاثة وجوه: —

#### الوج الأول:

أن الشريعة من عند الله ، أما القانون فمن صنع البشر ، وكلا الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه ، فالقانون

من صنع البشر ، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم . ومن ثم كان القانون عرضة للتغيير ، أو ما نسميه التطور . كما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أوجدت حالات لم تكن منتظرة ، فالقانون ناقص داعاً ، ولا يمكن أن يبلغ حد الكال ؛ ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكال ، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون ، و إن استطاع الإلمام بما كان . أما الشريعة ، فصانعها هو الله ، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكاله وعظمته و إحاطته بما كان ، وبما هو كائن . ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال.

الوم الثاني:

أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة ، تضعها الجماعة ، لتنظيم شئونها ، وسد حاجتها . فوي قواعد متأخرة عن الجماعة ، أو مي في مستوى الجماعة اليوم ، ومتخلفة عنها غداً ، لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة ، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة ، وتستوجب التغيير كلَّا تغيرت حال الجماعة . أما الشريعة ؛ فقواعد وضعها الله على سبيل الدوام ؛ لتنظيم

شئون الجماعة ، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة ، ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ، ولا تقبل التغيير والتبديل ، وهذه الميزة التي تتميزها الشريعة تقتضى منطقياً : —

قلة

أولا: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان ، وتطورت الجماعة ، وتعددت الحاجات وتنوعت .

ثانياً: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت أو عصر ما عن مستوى الجاعة .

والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة الله هو أهم ما يميز الشريعة ؛ فقد جاءت نصوص الشريعة عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة ، كما أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو .

ولقد من على الشريعة أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، تغيرت في خلالها الأوضاع أكثر من مرة ، وتطورت الآراء والعلوم

تطوراً كبيراً ، واستحدث من الصفاعات والمخترعات ما لم يكن يخطر على خيال إنسان ، وتغيرت قواعد القانون الوضعى ونصوصه أكثر من مرة ؛ لتتلاءم مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة ، بحيث انقطعت العلاقة بين قواعد القانون الوضعى التي تطبق اليوم ، وبين قواعده التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة ، وبالرغم من هذا كله ، ومن أن الشريعة الإسلامية لا تقبل التغيير والتبديل ؛ ظلت مبادؤها ونصوصها أسمى من مستوى الجاعات ، وأكفل بتنظيمهم وسد حاجتهم ، وأقرب إلى طبائعهم ، وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم .

هذه هي شهادة التاريخ الرائعة ، يقف بها في جانب الشريعة الإسلامية ، وليس ثمة ما هو أروع منها إلا شهادة النصوص ومنطقها وخد مثلا قوله تعالى : «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (١)» وقوله : « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (١)» وقوله : « وَأَمْرُ هُمْ أَمْ اللَّهُمْ (٢) » وقوله ( وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ الشَّوْرَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ السَّول وَالتَّقُورَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْم وَالْعُدُوانِ (٣) » وقول الرسول وَالتَّقُورَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْم وَالْعُدُوانِ (٣) » وقول الرسول

<sup>(</sup>۱) آلی عمران: ۱۰۹ (۲) الشوری: ۳۸

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٤.

صلى الله عليه وسلم: « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي الْإِسْلاَمِ » فهذه نصوص من القرآن والسنة ؛ باغت من العموم والمرونة الحد الأقصى . وهي نقرر « الشورى » قاعدة للحكم على الوجه الذي ينتفي منه الضرر والإثم ، ويحقق التعاون على البر والتقوى ، وبهذا بلغت الشريعة من السمو ما يعجز البشر عن الوصول لمستواه .

#### الوج الثالث :

أن الغرض من الشريعة هو تنظيم الجماعة وتوجيهها، وخلق الأفراد الصالحين، وإيجاد الدولة المثالية، والعالم المثالى، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم، وجاء فيها من المبادى، والنظريات ما لم يتهيأ العالم غير الإسلامي لمعرفته، والوصول إليه، إلا بعد قرون طويلة، ومالم يتهيأ هذا العالم لمعرفته أو يصل إليه حتى الآن، ومن أجل هذا تولى الله جل شأنه وضع الشريعة، وأنزلها بموذجاً من الكال؛ ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل، ويحملهم على النسامي والتكامل، حتى يصلوا أو يقتر بوا من مستوى الشريعة الكامل.

أما القانون ؛ فالأصل فيه أنه يوضع لتنظيم الجماعة ، ولا يوضع لتوجيهما ، ومن ثم كان القانون متأخراً عن الجماعة ، وتابعاً لتطورها ، ولكن القانون قد تحول في القرن الحالى عن أصله ؛ فصار يوضع لتوجيه الجماعة وتنظيمها ، حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة ، كا تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة ، كا فعلت روسيا وتركيا وألمانيا و إيطاليا وغيرها . وهكذا انتهى القانون الوضعى إلى ما بدأت به الشريعة ، وأخذ بما سبقته إليه من الوضعى إلى ما بدأت به الشريعة ، وأخذ بما سبقته إليه من ثلاثة عشر قرناً .

## المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عي القانون:

ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن الشريعة الإسلامية ثِمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية:

۱ — الكمال: تمتازالشريعة على القوانين الوضعية بالكال أي بأنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة من مبادى، ونظريات ، وأنها غنية بالمبادى، والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب، والمستقبل البعيد.

٢ - السمو: تمتاز الشريعة بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائماً من مستوى الجاعات ، وأن فيها من المبادى، والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامى، مهما ارتفع مستوى الناس . على المروام: تمتاز الشريعة عن القوانين الوضعية بالدوام فنصوصها لا تقبل التعديل أو التبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان ، وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان .

## طرية: الشريع: الاسلامية في النشريع:

الأصل في الشريعة أنها جاءت للناس لتحكمهم في كل حالاتهم، وليحكموها في شئون دنياهم وآخرتهم، ولكن الشريعة مع هذا لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحالات الجزئية والفرعية، كما تفعل القوانين الوضعية اليوم، و إنما اكتفت الشريعة في أغلب الأحوال بإيراد الأحكام الكلية في نصوص عامة مرنة، فإذا تعرضت لحكم فرعى ؛ فنصت عليه فإنما تنص عليه ؛ لأنه يعتبر حكما كلياً بالنسبة لما يدخل تحته من فروع أخرى والأحكام الكلية التي نصت عليها الشريعة تعتبر بحق والأحكام الكلية التي نصت عليها الشريعة تعتبر بحق

القواعد العامة للتشريع الإسلامي ، والهيكل الذي يمثل معالم التشريع الإسلامي ، والضوابط التي تحكم التشريع الإسلامي ، وقد تركت الشريعة لأولى الأمر أن يتموا بناء التشريع على أساس هذه القواعد ، وأن يستكملوا هذا الهيكل ؛ فيبينوا دقائقه وتفاصيله في حقوق المباديء والضوابط التي جاءت بها الشريعة. والطريقة التي التزمتها الشريعة في التشريع هي الطزيقة الوخيدة التي تتلاءم مع مميزات الشريعة ، وما تتصف به من السمو والكال والدوام ، فالسمو والكال يقتضيان النص على كل المبادى، والنظريات الإنسانية والاجتماعية التي تكفل حياة سعيدة للجماعة : وتحقق العدل والمساواة والتراحم بين أفرادها ، وتوجههم إلى الخير، وتدعوهم إلى التفوق. وصفة الدوام تقتضي أن لا ينص على حالات مؤقتة تنغير أحكامها بتغيير الظروف وتوالى الأيام.

## من أولى الأمر في النشريع:

وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولى الأمرحق التشريع فإنها لم تعطهم هذا الحق مطلقاً من كل قيد ؛ فحق أولى الأمر في التشريع مقيد بأن يكون ما يضعونه من التشريعية ، وتقييد مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية ، وتقييد حقهم في التشريع على هذا الوجه يجعل حقهم مقصوراً على نوعين من التشريع :

(۱) تشريعات تنفيذية: يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائع والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه ؛ لضمان تنفيذ القوانين .

(ب) نصريعات شطيم: يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادى والشريعة العامة وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكنت عنه الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة ، ويشترط في هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء منفقاً مع مبادى والشريعة العامة وروحها التشريعية .

مكم مروج أولى الأمر عن مرود مفهم :
من المتفق عليه أن عمل ولى الأمر صحيح طالما كان فى حدود
حقه ، باطل فيا خرج على هذه الحدود ، فإذا أتى أولو الأمر
(٣)

بما يتفق مع نصوص الشريعة ، ومبادئها العامة وروحها التشريعية ؛ فعملهم فعملهم صحيح تجب له الطاعة ، و إذا أتوا بما يخالف الشريعة فعملهم باطل وكل ما كان باطلا لا يصح العمل بهولا تجب له الطاعة .

والأصل في ذلك قوله تعالى: « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم وَ فِي شَيْءِ فَلَا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شَيْءِ فَلَ وَلَه اللهِ وَالرَّسُولِ (١) » وقوله: « وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ (١) » فالله جل شأنه يوجب علينا طاعة شي عُ فَحُ كُمُهُ إِلَى اللهِ (٢) » فالله جل شأنه يوجب علينا طاعة أوامره كما يوجب علينا طاعة الرسول ، وأولى الأمر - والطاعة لله تجب بأمر الله ، والطاعة للرسول ولأولى الأمر تجب بأمر الله لا بأمر الرسول ، ولا بأمر أولى الأمر ، فإذا خرج ولى الأمر على ما أبزل الله فأمره باطل ولا تجب طاعته .

ولقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعانى فى قوله: « لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ » وَفِي قَوْلِه : « إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » وفيا قاله فى أولى الأمر : « مَنْ أَمَرَ حُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ لَهُ وَلِا طَاعَةً » .

<sup>(</sup>۲) الشورى: ٩

-- // ---

# هل استعمل أولو الاُمر حقهم فى حدوده:

أخذ ولاة الأمور في أكثر البلاد الإسلامية يضعون من القرن الماضي لبلادهم مجموعات قانونية في مختلف التشريعات على غرار ما فعلت البلاد الأوربية ، ولكنهم عمدو اإلى القوانين الأوربية فنقلوا عنها نقلا مجموعات دستورية وجنائية ومدنية وتجارية وغير ذلك ، ولم يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية إلا في بعض المسائل القليلة ؛ كالوقف والشفعة .

ومن الحق أن نقرر أن معظم نصوص هذه المجموعات يتفق مع نصوص الشريعة ، ولا يخرج على مبادئها العامة ، واكن من الحق أن نقرر أيضاً أن بعض نصوص هذه المجموعات جاء على خلاف أحكام الشريعة ، وقام على مبادىء تخالف مبادئها ، ومن الأمثلة على ذلك بعض نصوص قوانين العقو بات ؛ فإنها تبيح الزنا في معظم الأحوال ، كا تبيح شرب الخمر ، بينما الشريعة تحرم الزنا وشرب الخمر تحريما مطلقا ، بينما تبيحه القوانين تحرم الزنا وشرب الخمر تحريما مطلقا ، بينما تبيحه القوانين الأور وبية ، ولو أن الإباحة ليست مطلقة ، ومقيدة بحد معين .

## عد نقل القوانين الأوربة للبلاد الاسلامية:

قد يظن البعض أن ولاة الأمور في البلاد الإسلامية نقلوا لها القوانين الأوروبية لأنهم لم يجدوا في الشريعة غناء، وهذا ظن خاطيء أساسه الجهل الفاضح بالشريعة، فإن في الشريعة الإسلامية، وفي الفقه الإسلامي من المبادي، والنظريات والأحكام ما لوجمع في مجموعات لكان مثلا أعلى في المجموعات النشريعية وأعتقد أنه لو وضعت هذه المجموعات الإسلامية لنقلت البلاد غير الإسلامية أحكامها قبل جيل واحد، وأهملت ما لديها من عجموعات تعتز بها.

والعلة الحقيقية في نقل القوانين الأوروبية للبلاد الإسلامية هي الاستعار، والنفوذ الأوربي، وقعود علماء المسلمين، فبعض البلاد الإسلامية أدخلت لها القوانين الأوربية بقوة المستعمر وسلطانه ؛ كالهند، وشمال إفريقيا، و بعض البلاد الإسلامية دخلتها القوانين الأوربية لضعفها، وقوة النفوذ الأجنبي فيها من ناحية ومحاولة حكامها تقليد البلاد الأوبية من ناحية أخرى، ومن هذا القسم مصر وتركيا.

ومن الثابت تاريخياً أن القوانين الأوربية نقات إلى مصر في عهد الخديو اسماعيل ، وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع، والكنهم رفضوا إجابة طلبه ؛ لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل صورها ، فضحوا بالشريعة جميعها ، واحتفظ كل بمذهبه والتعصب له ، وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طالما بكوا على ضياعها ، وحق لهم أن يبكوا عليها حتى تعود وأحب أن أنبه إلى أن بعض البلاد الإسلامية التي أخذت مختارة إلى حد ما بالقوانين الأوربية لم تكن تقصد إطلاقا مخالفة الشريعة الإسلامية . وليس أدل على ذلك من أن قانون العقو بات المصرى الصادر في سنة ١٨٨٣ نص في المادة الأولى منه على أن « من خصائص الحكومة أن تعلقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب ما يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية وكذلك الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرة ، و بناء على ذلك فقد تعينت في هذا القانون درجات العقو بة التي لأولياء

الأمرشرعا تقريرها ، وهذابدون إخلال في أى حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص بمقتضى الشريعة الغراء » ، وهذا النص مأخوذ من القانون التركى الصادر في ٥/٦/٦٠٠ . وكذلك أستطيع أن أقول بحسب اعتقادى : إن أولى الأمر في معظم البلاد الإسلامية لم يخطر في بالهم أن يخالفوا الشريعة لاقديما ولا حديثاً ، ولكن القوانين جاءت مخالفة للشريعة بالرغم من ذلك ، و بالرغم من حرص بعضهم على منع التخالف . ولعل السر في ذلك هو أن واضعى القوانين إما أورو بيون ليس ولعل السر في ذلك هو أن واضعى القوانين إما أورو بيون ليس

# أثر القوانين على الشريعة من الوجهة العملية:

ترتب على إدخال القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية أن أنشئت في تلك البلاد محاكم خاصة لتطبيق هذه القوانين، وعين لهذه المحاكم قضاة أوروبيون، أوقضاة وطنيون درسوا هـذه القوانين، ولم يدرسوا الشريعة. وقد اعتبرت المحاكم الجديدة نفسها مختصة بكل شيء تقريبا ؛ فترتب على ذلك تعطيل الشريعة تعطيلا عمليا ؛ لأن المحاكم الجديدة لا تطبق إلا قوانينها الشريعة تعطيلا عمليا ؛ لأن المحاكم الجديدة لا تطبق إلا قوانينها

لهم صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوانين ولم يدرسوا الشريعة

كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعليم مدارس خاصة لتدريس القوانين ، وقد جرت هذه المدارس على الاهتمام بدراسة القوانين ، وإهال الشريعة إلا في مسائل قليلة كالوقف فأدى ذلك إلى نتيجة مخزية ، إذ أصبح كل رجال القانون تقريبا وهم من صفوة المثقفين - يجهلون كل الجهل أحكام الشريعة الإسلامية واتجاهاتها العامة ، أى إنهم يجهلون بكل أسف أحكام الإسلامية واتجاهاتها الذي تبدين به الدول الإسلامية .

ولقد أدى الجهل بالشريعة إلى تفسير النصوص القليسلة المأخوذة عن الشريعة تفسيراً يتفق مع القوانين الوضعية و يختلف عن الشريعة في بعض الأحوال . من ذلك أن قانون العقو بات المصرى ينصعلى أن أحكام قانون العقو بات لاتخل في أى حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص في الشريعة الإسلامية من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص في الشريعة الإسلامية وبالرغم من قيام هذا النص الصريح فإن الشراح المصريين لم يدرسوا هذه الحقوق كما هي موجودة في الشريعة ، واكتفوا بأن يدرسوا من الحقوق مايقره القانون الفرنسي ، وأن يدرسوه على طريقة الشراح الفرنسين ، وأن يعللوه بقواعد القانون ،

كا علله الفرنسيون ، ولقد اندفع الشراح المصريون في هذه الطريق تحت تأثير عاملين :

أولمهما: أنهم لا يدرسون الشريعة ولا يعرفون شيئا من أحكامها واتجاهاتها .

وثانيهما: أنهم يقبدون أنفسهم بآراء واتجاهات الشراح الأورو بيين عامة ، والفرنسيين خاصة ؛ فلا يبيحون إلا ما أباحوا ولا يحرمون إلاماحرموا . والشراح الأوروبيون لا يعرفون بطبيعة الحال شيئا عن الشريعة الإسلامية .

## أثر القوانين على الشريعة من الوجهة النظرية

و إذا كانت القوانين الوضعية قد أدت عمليا إلى تعطيل معظم أحكام الشريعة الإسلامية ، فإن هذه القوانين لا أثر لها على الشريعة من الوجهة النظرية ، فنصوص الشريعة لاتزال قائمة ، وأحكامها واجبة التطبيق في كل الأحوال ، وهذا هو حكم الشريعة وحكم القانون مجتمعين ، لأن القاعدة الأساسية في الشريعة والقانون أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوتها أوأقوى منها ؛ أي نصوص صادرة من نفس الشارع ، أو من هيئة لها من

سلطان التشريع ما للهيئة التي أصدرت النصوص المراد نسخها ، أو من هيئة يزيد سلطانها التشريعي على سلطان من أصدر النصوص المطلوب نسخها .

فالنصوص التي يمكن أن تنسخ الشريعة يجب أن تكون قرآنا وسنة ، حتى يمكن أن تنسخ ما لدينا من قرآن وسنة ، وليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن حيث انقطع الوحى ، ولا سنة حيث توفى الرسول ، ولا يمكن أن يقال إن ما يصدر من هيئاتنا التشريعية البشرية فى درجة القرآن والسنة ، أو إن لها من سلطان التشريع ما لله والرسول ، ولكن الذي يمكن أن يقال و وهو الواقع: إن أولى الأمر منا لا يملكون حق التشريع ، في سبق ، وإنما لهم حق التنفيذ والتنظيم على الوجه الذي بيناه فيا سبق ، أما التشريع ؛ فمن حق الله والرسول ، وقد انتهى عهده بوفاة الرسول ، واستقر أمره بانقطاع الوحى .

#### حكم تعارصه الفوانين مع الشريع:

إذا تعارضت أحكام القوانين الوضعية مع الشريعة كان من الواجب تطبيق حكم الشريعة دون حكم القانون وذلك لثلاثة أسباب:

أولم ان أصوص الشريعة الإسلامية لا تزال قائمة ولا يمكن إلغاؤها بحال كما بينا . أما نصوص القوانين فقابلة اللإلغاء ، ومعنى هذا أن نصوص الشريعة أقوى من نصوص القوانين .

وثانبها: أن الشريعة تقضى ببطلان كل ما يخالفها ، وتمنع من طاعته ، وقد شرحنا ذلك فياسبق ، فالقوانين المخالفة للشريعة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً فيما جاء مخالفاً للشريعة .

وثالثها: أن القوانين المخالفة للشريعة تخرج عن وظيفتها بمخالفتها للشريعة ، و إذا خرج القانون عن وظيفته لم يكن لوجوده محل ، وكان باطلا بطلاناً مطلقاً ، وهذا هو ما تقضى به قواعد القانون الوضعى نفسه .

### كيف خرجت القوانين المخالفة للشريعة عى وظيفتها ؟

الأصل في القوانين الوضعية أنها توضع لسد حاجة الجماعة ولتنظيمها وحماية نظامها ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها ، وفي ومن أهم حاجات الجماعة حماية عقائدها ومشاعرها ونظامها ، وفي البلاد الإسلامية يقوم نظام الجماعة على الإسلام ، وتقوم عقائد الكثرة على الإسلام ، فكان من الطبيعي أن تجيء القوانين

مطابقة للشريعة الإسلامية تمام المطابقة ، ولكن القوانين لم تجيء كذلك ، وإنما جاءت كما رأينا مخالفة للشريعة ؛ فخرجت القوانين بهذا لاعلى الشريعة فقط و إنما على الأصول التي يجب أن تقوم عليها القوانين والأغراض التي توضع من أجلها القوانين ، فهي قوانين لا تقوم على أصل معروف ولا تستهدف غرضاً مشروعاً. إذا استطعنا أن نعرف شيئًا من حقائق الإسلام وأحكامه سهل علينا أن نعرف كيف أن القوانين التي توضع في أور با لإسعاد الجماعة ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها؛ إنما هي في البلاد الإسلامية العامل الأول في إيلام الجماعة والإساءة إلى مشاعرهم و إيغار صدورهم ، وهي العامل الأول في عدم رضاء الأكثرية عن هذه القوانين ، بل هي العامل الأول الذي يدعو للفتنة و يهيء للفوضي :

(۱) فالإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانوناً وكل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرم تحريماً قاطعاً على المسلمين بنص القرآن الصريح ، حيث قسم الله الأمر إلى أمرين لا ثالث لها ؛ إما الاستجابة لله والرسول ، واتباع ماجاء به الرسول ، وإما اتباع

الهوى فكل مالم يأت به الرسول فهومن الهوى ، وذلك قوله تعالى:

« فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءُهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنْ اللهِ (١) » وقوله : « ثُمَّ أَضَلُ مِمَّنْ اللهِ عَنْ اللهِ (١) » وقوله : « ثُمَّ أَضَلُ مِمَّنْ اللهِ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ اللهُ مِنَ اللهِ فَانَّبِعُهَا وَلاَ تَتَبَيع أَهُواء اللهِ عَلْمَونَ وَإِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيئًا وَإِنَّ اللَّهِ شَيئًا وَإِنَّ اللَّهِ عَلْمُونَ . إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيئًا وَإِنَّ الظّالِمِينَ بَعْضُمُمُ أَوْلِياء بَعْضٍ وَالله وَلِيُّ الْمُتَقِينَ (٢) » وقوله : الظّالِمِينَ بَعْضُمُمُ أَوْلِياء بَعْضٍ وَالله وَلِيُّ الْمُتَقِينَ (٢) » وقوله : « اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَدَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياء قَلِيلاً مَا تَذَ كُرُونَ (٣) »

(٢) إن الله لم يجعل لمؤمن أن يرضى بغير حكم الله، أو يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، بل لقد أمر الله أن يكفر بكل حكم غير حكمه ، واعتبر الرضى بغير حكمه ضلالا بعيداً واتباعاً للشيطان وذلك قوله: « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْ عُمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا عِمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً (١) ».

١٩ ، ١٨ : قياله (٢)

<sup>(</sup>٤) النساء: ٠٠

<sup>(</sup>١) القصص : ٠٥

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣

فمن يتحاكم إلى غيرما أنزل الله ، وما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت هوكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ، فطاغوت كلقوم من يتحاكمون إليه - غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فما لا يعلمون أنه طاعة الله ، فمن آمن بالله ليس له أن يؤمن بغيره ، ولا أن يقبل حكما غير حكمه . (٣) إن الله لم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار لنفســـه أو يرضى لها غير ما اختاره الله ورسوله ، وذلك قوله تعالى : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِ هُمْ (١) » (٤) إن الله أمر بأن يكون الحسكم طبقاً لما أنزل، وجعل من لم يحكم بما أنزل الله كافراً وظالماً وفاسقاً ، فقال جل شأنه : « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عَمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الْكَافِرُونَ (٢) » وقال: « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظَّالِمُونَ ")»

وقال: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَمْكَ ثُمُ الْفَاسِقُونَ (١)»

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٦

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧٤

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥

ومن المتفق عليه بين المفسرين والفقهاء أن من يستحدث من المسلمين أحكاماً غير ما أنزل الله ، ويترك بالحم بها كل ما أنزل الله أو بعضه من غير تأويل يعتقد صحته ؛ فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله ، فمن أعرض عن الحم بحد السرقة أو القذف أو الزنا مثلا ؛ لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعاً ، ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم ، إن كان في حكمه مضيعاً لحق ، أو تاركا لعدل أو مساواة ؛ و إلا فهو فاسق .

(٥) إن الله نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم مع انتفاء الحرج والضيق عن صدورهم والتسليم والايقياد التام وذلك قوله تعالى: « فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّجًا فَيَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ وَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّجًا فَيَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ وَا تَسْلِياً (١) »

(٦) إن كل ما يخالف الشريعة محرم على المسلمين ، ولو أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة أياً كانت ؛ لأن حق الهيئة

<sup>70:</sup> elmil (1)

الحاكمة في التشريم مقيد بأن يكون التشريع موافقاً لنصوص الشريعة ، متفقاً مع مبادئها العامة ، وروحها التشريعية ، فإن استباحت الهيئة الحاكمة لنفسها أن تخرج على هذه الحدود فإن عملها لا يحل القوانين المحرمة ، ولايبيح لمسلم أن يتبعها أو ينفذها ، بل من واجب كل مسلم أن يعصى هـذه القوانين ويمتنع عن تطبيقها وتنفيذها ؛ لأن طاعة أولى الأمر لا تجب لهم مطلقة ، و إنما تجب في حدود ما أمر به الله والرسول وذلك قوله تعالى : « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُـولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ (١) » وقوله: « وَمَا اخْتَلَفْتُم فيهِ مِنْ شَيْء فَحُـكُمْهُ

وقد بينت السُّنة حدود الطاعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاَ طَاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخُالِقِ » وقال « إِنَّمَا عليه وسلم « لاَ طَاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخُالِقِ » وقال « إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » وقال في ولاة الأمور : « مَنْ أَمَرَ كُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ طَاعة » .

<sup>(</sup>۱) النساء: ٥٩ (٢) الشورى: ٩

وقد أجمع أصحاب الرسول وفقهاء الأمة ومجتهدوها على أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة الله ، ولا خلاف بينهم في أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الحالق ، وأن إباحة المجمع على تحريمه ؛ كالزنا ، والسكر ، واستباحة إبطال الحدود ، وتعطيل أحكام الشريعة ، وشرع ما لم يأذن به الله ؛ إنما هو كفر وردّة ، وأن الحروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين ، وأقل درجات الحروج على أولى الأمرهو عصيان أوامرهم ونواهيهم وأقل درجات الحروج على أولى الأمرهو عصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة .

(٧) إن أحكام الشريعة لاتتجزأ ، ولا تقبل الانفصال فلا يجوز لمسلم أن يرضى بتطبيق بعض أحكام الشريعة وإهمال البعض الآخر ، وقد تكلمنا عن هذه المسألة وأدلتها فيما سبق .

هذه هي بعض حقائق الإسلام ، وتلكم هي نصوص القرآن والشنة ، وهذا هو واقع المسلم الذي يفهم الإسلام ويؤمن به ، وهو ما يجب أن يكون عليه كل مسلم و يعمل له ، والقوانين التي وضعت أصلا لحماية المشاعر والعقائد إنما تحاربها وتعتدى عليها اعتداء منكراً حين تأتي بما يخالف الشريعة الإسلامية ،

كما أنها ترهق الناس بما تفرضه عليهم من أوضاع تخالف الشريعة ويأباها الإسلام أشد الإباء .

وهكذا نستطيع أن نتبين مما سبق أن نقل «القوانين الوضعية» إلى البلاد الإسلامية يخرج بها عن وظيفتها ، ويؤدى إلى إثارة النفوس والإساءة إلى الشعور العام ، و يجعل من هذه القوانين أداة صالحة لبعث الفتن ووسيلة ناجحة لنشر الفوضى والاضطراب.

## الفصلاكثانى

## مدى علم المسامين بشريعتهم

يختلف علم المسامين بالشريعة الإسلامية باختلاف ظروف حياة كل منهم وثقافته ، وهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف بحسب علمهم بالشريعة : الأولى ؛ طائفة غير المثقفين ، والثانية ؛ طائفة المثقفين ثقافة أوربية ، والثالثة ؛ طائفة المثقفين ثقافة إسلامية . وسنتكلم عن هذه الطوائف فيا يلى :

#### ١ – طائفة غير المنفض :

وهى تشمل الأميين والمثقفين ثقافة بسيطة لا تؤهلهم لأن يستقلوا بفهم ما يعرض عليهم والحكم عليه حكما صحيحاً، وهؤلاء يجهلون الشريعة الإسلامية جهلاً تاماً إلا معلومات سطحية عن العبادات ، وأكثرهم يؤدون العبادات تأدية آلية ، مقلدين فى ذلك آباءهم و إخوانهم ومشايخهم ، و يندر أن تجد فيهم من يعتمد في تأدية عباداته على دراسته ومعلوماته الشخصية .

ويدخل في هذه الطائفة أغلب المسلمين ولايقل عدد أفرادها عن ثمانين في المائة من مجموع المسلمين في العالم الإسلامي، وتتأثر هذه الطائفة تأثراً كبيراً بتوجيهات المثقفين ؛ سواء كانت ثقافتهم أوربية أو إسلامية ، ولكنها تنقاد فيما تدرك أنه يتصل بالإسلام إلى توجيهات المثقفين ثقافة إسلامية ؛ لأنهم أقدر من غيرهم على فهم هذه المسائل ، أما ما تعجز عن إدراك صلته بالإسلام فهى تخضع فيه لتوجيهات المثقفين ثقافة أوربية .

ومن السهل أن يسيطر عاماء الإسلام على هذه الطائفة سيطرة تامة ، ويوجهونها توجيها صحيحاً ؛ إذا أفه وا أفرادها أن كل شيء من أمور الحياة الدنيا يتصل بالإسلام ، وأن إيمانهم لن يتم إلا إذا عولجت الأمور الدنيوية جميعاً على أساس من الشرع الحنيف . ولكن علماء الإسلام في أكثر بلاد الإسلام يهملون هذه الطائفة ذات العدد الضخم ، ويتركونها تعمه في جهالتها ؛ فتنحرف عن الإسلام ، وهي تعتقد أنها على المحجة البيضاء ، وتعيش في الضلالة ؛ وما أضلها إلا سكوت القائمين على أمر الإسلام ، وقعودهم عن الدعوة إليه على أكمل وجه .

#### ٢ - طائفة المثقفين ثفافة أوربية :

تضم هذه الطائفة معظم المثقفين في البلاد الإسلامية ، وأكثرهم متوسطو الثقافة ، ولكن الكثيرين منهم مثقفون ثقافة عالية ، ومن هذه الطائفة : القضاة ، والمحامون ، والأطباء ، والمهندسون ، والأدباء ، ورجال التعليم ، والإدارة ، والسياسة . وقد ثقفت هذه الطائفة على الطريقة الأوربية ، ولهذا فهم لا يعرفون عن الشريعة الإسلامية إلا ما يعرفه المسلم العادى بحكم البيئة والوسط . وأغلبهم يعرف عن عبادات اليونان والرومان ، والشريعة الإسلامية . أكثر مما يعرف عن الإسلام والشريعة الإسلامية .

ومن هذه الطائفة أشخاص يعدون على الأصابع في كل بلد للم دراسات خاصة في فرع من فروع الشريعة ، أو في مسألة من مسائلها ، ولكنها دراسة محدودة ، ويغلب أن تكون دراسات سطحية . وقل أن تجد في هؤلاء من يفهم روح الشريعة الإسلامية على حقيقتها ، أو يلم إلماماً صحيحا بانجاهات الشريعة والأسس التي تقوم عليها .

وهؤلاء المثقفون ثقافة أوروبية ، والذين يجهلون الإسلام والشريعة الإسلامية إلى هذا الحد ، هم الدين يسيطرون على الأمة الإسلامية ، ويوجهونها في مشارق الأرض ومغاربها ، وهم الذين يمثلون الإسلام والأمم الإسلامية في المجامع الدولية .

ومن الإنصاف لهؤلاء أن نقول إن أغلبهم على جهلهم بالشريعة الإسلامية متدينون ، يؤمنون إيمانًا عميقًا ، ويؤدون عباداتهم بقدر مايعلمون وهم على استعداد طيب لتعلم مالا يعلمون، ولكنهم لا يستطيعون أن يرجعوا بأنفسهم إلى كتب الشريعة للإلمام بما يجهلون ؛ لأنهم لم يتعودوا قراءتها ، ولأن البحث في كتب الشريعة غير ميسر ؛ إلا لمن مرن على قراءتها طويلا، فهي مؤلفة على الطريقة التي كان المؤلفون يسيرون عليها من ألف عام ، وليست مبو بة تبويباً يسهل الانتفاع بها ، وليس من السهل على من يحب الاطلاع على مسألة بعينها أن يعثر على حكمها في الحال ، بل عليه أن يقرأ باباً وأبواباً حتى يعثر على ما يريد ، وقد ييأس الباحث من العثور على ما يريد ، ثم يوفقه الله فيعثر عليه مصادفة في مكان لم يكن يتوقع أن يجده فيه . وقد يقرأ

الباحث في الكتب الشرعية ؛ فلا يصل إلى المعنى الحقيقي لجهله بالاصطلاحات الشرعية ، والمبادى والأصولية التي تقوم عليها المذاهب الفقهية ، وإنى لأعرف كثيرين حاولوا جادين أن يدرسوا الشريعة فعجزوا عن فهمها وتشتت ذهنهم ، وضاع عزمهم بين المتون والشروح والحواشي . ولو أن هؤلا و وجدوا كتبافى الشريعة مكتوبة على الطريقة الحديثة لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة الإسلامية ، ولأفادوا واستفادوا .

ولطائفة المثقفين ثقافة أوربية ادعاءات غريبة عن الشريعة الله هى ادعاءات مضحكة ؛ فبعضهم يدعون أن الإسلام لاعلاقة له بالحكم والدولة ، و بعضهم يرى الإسلام ديناودولة ، ولكنهم يدعون أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر فيا يتعلق بأحكام الدنيا ، و بعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر ، ولكنهم يدعون أن بعض أحكامها مؤقت فلا يطبق اليوم ، وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر ، وأن أحكامها و بعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر ، وأن أحكامها دائمة ، ولكنهم يدعون أن بعض أحكامها لايستطاع تطبيقه ؛ خشية إغضاب الدول الأجنبية ، و بعضهم يدعى أن الفقه خشية إغضاب الدول الأجنبية ، و بعضهم يدعى أن الفقه

الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء أكثر بما يرجع إلى القرآن والسنة . هذه هي ادعاء التهم الشائعة . وهي ادعاء الته لا قيمة لها ؛ لأنها صادرة من أناس يجهلون الشريعة ومن جهل شيئاً لم يصلح للحكم عليه ، فإذا حكم فحكمه ادعاء لا يقين ، ودعوى مجردة من الدليل .

والواقع أن هذه الادعاءات جميعاً ترجع إلى عاملين . أولها : الجهل بالشريعة . وثانيهما : تأثرهم بالثقافة الأوربية ، ومحاولتهم تطبيق معلوماتهم عن القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية ، ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من تناقض أصحابها . فما يدعيه البعض ينقضه البعض الآخر ، وما يقيمه بعضهم يهدمه البعض الآخر ، وسنتناول فيما يلى هذه الادعاءات واحداً بعد واحد ، ونبين بطلانها بعون الله .

أولا: الادعاء بأن الإِسلام لاعلافة له بالحكم:

يدعى بعض المثقفين ثقافة أوربية أن الإسلام دين ، وأن الدين علاقة بين الإنسان وربه ، ولا صلة له بالحكم والدولة ، ولك علاقة بين الإنسان وربه مكان هذا الرأى في القرآن والشنة ؛

أخذوا وبهتوا وعجزوا عن الإجابة ، ذلك أنهم ايس لهم سند يستندون إليه في هذا الادعاء إلا ما درسوه في ثقافتهم الأوربية ، وماتعلموه منأن الأنظمة الأوربية تقوم على الفصل بين الكنيسة والدولة . وقد تأثروا بهذه الدراسة. حتى ليحسبون أن ما تعلموه ينطبق على كل بلد ، ويسرى على كل نظام ، ولو عقلوا لعلموا أن الأنظمة الوضعية ، والثقافة الأوربية لاتصلح حجة في هـذه المسألة، وإنما الحجة التي لاتدحض هي النظام الإسلامي نفسه، فإن كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا فادعاؤهم صحيح ، و إن كان النظام الإسلامي يجمع الدين والدنيا ، ويمزج العبادة بالقيادة ، و يحتضن المسجد والدولة ، فادعاؤهم باطل ، أو هو افتراء واختلاق .

\* \* \*

جمعنى مجلس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا دراستهم القانونية في مصر ا وتناول الحديث الإسلام والشريعة الإسلامية ، فوجدتهم يعتقدون أن الإسلام لاعلاقة له بشئون الحكم والدولة ، فأخذت أبين لهم وجه الحطأ في هذا الاعتقاد ،

وأخذت عليهم أنهم وهم رجال قانون يحكمون على الإسلام بأنه لا يجمع بين الدين والدولة بغير دليل من الإسلام ، ولكن أحدهم قاطعني وقال: ائتنا أنت بنص من القرآن ، ومن القرآن وحده ؛ يدل على أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة ، وفهمت ما يريد. فقلت: أما يرضيك نص من السُّنة ؟ قال: لا ، إن القرآن هو دستور الإسلام. ونظرت إلى زملائه فرأيتهم مقرين قوله ، فعجبت لهؤلاء الفتيان ؛ الذين يؤمنون أشد الإيمان بالقرآن ، وهم أجهـل الناس بالقرآن ، وحزنت على هؤلاء المسلمين الذين دفعهم جهلهم بالقرآن إلى إنكار حكمين من أظهر أحكام القرآن (أولها): أن الإسلام يمزج الدين والدولة. (وثانيهما): أن السُّنة المطهرة حجة على كل مسلم ومسلمة كما أن القرآن حجة على كل مسلم ومسلمة .

إن هؤلاء الشبان المسلمين ، المؤمنين بالقرآن ، يجهلون أن القرآن نص على عقاب القاتل والمحارب والسارق والزانى والقاذف وذلك قوله تعالى : « يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (١) » وقوله : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٨

إِلَّا خَطَأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَصْرِيرُ رَقَبَةً مُؤُمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ . . . (1) » الآية وقوله : « إِنَّمَا جَزَاءِ الَّذِينَ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ . . . (1) » الآية وقوله : « إِنَّمَا جَزَاءِ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُضَوَّلُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُضَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا أَوْ يُضَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَلَا يَديهِم وَلَا يَقَالُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافَطْعُوا أَيْدِيهِما (٢) » وقوله : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافَطْعُوا أَيْدِيهِما (٣) » وقوله : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافَطْعُوا أَيْدِيهِما (٣) » وقوله : « وَالنَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مُنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) » وقوله : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ مَنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (١) » وقوله : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ مَنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ شُهَرَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (١) » . . (1) وقوله : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ مَنْهُمُ مَا يَقَا فَالْمَالِقُ وَالْمَالِينَ جَلْدَةً (١) » . . (1) مَنْ مَا يَارُبُولُهُ مُمَانِينَ جَلْدَةً (١) » . . (١) مُنْهُمَا مَائَةَ مُلْهُ وَلَا يَعْهُ فَيْ اللّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ مُنْهُ مَا يُعَلِّهُ وَلَا يَالَهُ مَالِمُونَ الْمُحْصَناتِ مُنْهُ مَا يُعْلِدُ وَلَا مُنْهِ وَلَيْهِ الْمُعْمِلِهُ وَلَا عَلَمْ مُنْ مِنْ عَلَادُونَ عَلَاهُ مُنْهُ مِنْ عَلَاهُ وَلَا اللّذِينَ عَلَاهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّذِينَ عَلَيْهِ اللْهَالِمُ اللّذِينَ عَلَاهُ اللّذِينَ عَلَاهُ اللّذِينَ عَلَاهُ اللّذِينَ عَلَيْنِ اللْمُلِلْمُ اللّذِينَ عَلَاهُ اللّذِينَ عَلَاهُ اللّذِينَ عَلَالَةً اللللّذِينَ عَلَالْمُعُمْلِينَ الللّذِينَ عَلَاهُ اللللّذِينَ عَلَيْنَا اللّذِينَ عَلَاهُ الللللّذِينَ عَلَاهُ اللّذِينَ عَلَاهُ الللللّذِينَ عَلَيْنِ الللللّذِينَ عَلَيْنَا الللللّذِينَ عَلَاهُ الللّذِينَ عَلَاهُ اللللّذِينَ اللّذِينَ الللللّذِينَ عَلَاهُ الللّذِينَ اللّذِينَ اللّذَاءُ اللّذِيلَا عَلَاهُ اللّذِينَ اللّذَا اللّذَاهُ اللللّذَاءَ

وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها ؛ إما بعقو بات محددة كعقو بة الرِّدة ، وإما بعقو بات تعزير ، أى غير محددة كعقو بة السب وخيانة الأمانة .

فهذه جرائم حرمها القرآن ، وتلك عقو بات أوجها ، وتحريم الجرائم ، وفرض العقو بات مسألة من مسائل الحكم ، لا من مسائل الدين كا يظنون ، فلو أن الإسلام لا يمزج بين الدين والدولة

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٢ (٢) المائدة: ٢٣

<sup>(</sup>٣) : ٣٨ (٤) النور : ٢ (٥) النور : ٤

لما جاءبهذه النصوص ، و إذا كان القرآن قدأوجب على المسلمين إقامة هذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة ودولة تسهر على تنفيذ هذه النصوص ، وتعتبر إقامتها بعض ما يجب عليها .

وقد أوجب القرآن أن يكون الحكم شورى ، فقال جل شأنه: « وَأَمْرُ هُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (١) » ، وقال: « وَشَاوِرْهُمْ فَي الْأَمْرِ (٢) » ، وإقامة حكم الشورى يقتضى إقامة حكومة إسلامية ، ودولة إسلامية . ولوكان الإملام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض لشكل الحكومة و بين نوعها .

والقرآن يوجب أن يكون الحكم بين الناس بالعدل، وطبقاً لما أنزل الله فيقول جل شأنه: « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَقُّوُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (٣) »، ويقول: « وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بَمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ مُمْ الله فَأُولَئِكَ مُمْ

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۰۹

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٨

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٢٩

٥٨: النساء: ٨٥

الْكَافِرُ ونَ (١) ، والحكم بين الناس من أهم ما تختص به الدولة ، واكن القرآن مزج بين الحكم والدين ، وأمر أن تحكم الدولة على أساس ما جاء به الإسلام .

والقرآن يوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في قوله تعالى: « ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ وَيَالْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ وَيَ الْمُنْكُر مِنْ الْمُنْكُر وَ المعروف هو كل ما أمرت به الشريعة ، والمنكر هو كل ما حرمته ، فإذا وجب أن يكون بين المسلمين أفراد وجماعات يدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام بإقامته ، المسلمين أفراد وجماعات يدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام بإقامته ، لأنها إن لم تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن ، وهكذا مزج القرآن بين شئون الدين ، وشئون الدنيا .

والقرآن يمزج بين الدين والدنيا في النصوص المتفرقة ، وفي النص الواحد . فالباحث يرى النص الواحد يجمع بين شئون الدين والأخلاق وشئون الدنيا ، ويمزج بعضها ببعض • ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۰٤

عَلَيْكُمْ أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقِ نَحْنُ نَرْ زُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقِ نَحْنُ نَرْ زُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحُقِّ مَا ظَهْرَ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحُقِّ فَا ظَهْرَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ (١) » فهذا نص واحد يحرم الشرك ، وعقوق الوالدين ، والقتل ، وكل فاحشة ظاهرة و باطنة وليس بعد هذا مرج بين الدين والدنيا .

والقرآن يوجب على الدولة أن تقيم أمر الدين والدنيا على أساس من القرآن ، وذلك قوله تعالى : « « اللّذينَ إِنْ مَكَنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَة وَآتَوْ ا الزَّكَاة وَأَمَرُ وا بِالْمَعْرُ وفِ وَنَهُوْ ا عَنِ الْمُنْكُرِ (٢) » .

فهذا النص قاطع في أن الدولة المثالية هي التي نأخذ رعاياها بإقامة الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، وهي التي تقيم ما أمر الله بإقامته ، وتمنع ما نهى عنه ، وموجب هذا النص أن تكون الدولة دينية إسلامية ، وأن تعالج شئون الحكم والسياسة على أساس الإسلام. ولقد جاء القرآن بنصوص كثيرة ، يضيق عن ذكرها المقام ،

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥١. (٢) الحج: ٢٤.

وهى خاصة بالفتن الداخلية ، والمنازعات الدولية ، والسلم والحرب ، والمعاهدات والمعاملات ، والأحوال الشخصية ، وأوجب القرآن في أموال الأغنياء حقاً للفقراء ، وفي بيت المال حقوقاً لليتامي والمساكين وابن السبيل ، ولم يدع القرآن شيئاً من شئون الدنيا إلا أتى بحكمه ، ولا شأناً من شئون العبادات والاعتقادات إلا أتى بحكمه ، وأقام شئون الدنيا على أساس من الدين والأخلاق ، وتوجيه واتخذ من الدين والأخلاق وسيلة لضبط شئون الدولة ، وتوجيه الحكومين والحكام . وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة ، وتوجيه حتى لقد أصبحت الدولة في الإسلام هي الدين ، وأصبح الدين هو الدولة .

وهؤلاء الشبان المسلمون ، المؤمنون بالقرآن ، يجهلون أن القرآن جعل أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله تشريعاً ملزماً للمسلمين ، إذا كان المقصود منها التشريع ، وأوجب عليهم طاعته والعمل بما يأمرهم به ، ولو لم يكن ورد به نص فى القرآن ؛ لأن الرسول لا ينطق عن الهوى ، ولا يقول إلا بما يوحى به إليه من ربه « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيْ يُوحَى لِنُ يُوحَى الله من ربه « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى . إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيْ يُوحَى الله عنه الله من ربه « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى . إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيْ يُوحَى الله عنه الله من ربه « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى . إِنْ هُو إِلّا وَحْيْ يُوحَى الله الله عنه الله عنه الله من ربه « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى . إِنْ هُو إِلّا وَحْيْ يُوحَى الله الله عنه الله عنه الله عنه الله وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الله وَى . إِنْ هُو إِلَّا وَحْيْ يُوحَى الله وَكُونَ الله وَلَا يَعْلِقُ الله وَلَا يَعْلِقُ الله وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى . إِنْ هُو إِلَّا وَحْيْ يُوحَى الله وَلَا يقول الله وقي الهوك الله وقي الله وقي الهوكِ اللهوكِ الهوكِ اللهوكِ اللهوكُ اللهوكِ اللهوكُ اللهوكُ اللهوكِ اللهوكِ اللهوكِ اللهوكِ اللهوكِ اللهوكُ الله

<sup>(</sup>١) النجم: ٣ ، ٤

والنصوص الواردة في طاعة الرسول، والاستجابة إليه كثيرة منها قوله تعالى: « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ<sup>(1)</sup>» وقوله: « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله (<sup>7)</sup>» وقوله: « قُلْ وَقوله: « قُلْ عَنْهُ الله (<sup>7)</sup>» وقوله: « قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله (<sup>7)</sup>» وقوله: وَمَا آتَا كُم الله وَتَبُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُم عَنْهُ فَانْتَهُوا (<sup>3)</sup>» وقوله: « فَلاَ وَرَبِّكُ لاَ يُونُمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ « فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ الله يَحِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِياً (<sup>6)</sup>» وقوله: « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ وَقُولُه: « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ وَقُولُه : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ فَانْ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكُرَ الله كُثِيرًا (<sup>7)</sup> »

# ثانيا: الادعاء بأن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر:

و بعض المثقفين ثقافة أوربية يدعون أن الشريعة لانصلح للعصر الحاضر، ولكنهم لا يعللون هذا الادعاء بعلة ما ، ولوأنهم قالوا: إن مبدأ معيناً أو مبادى، بذاتها لا نصلح للعصر الحاضر،

<sup>(</sup>۱) النساء: ٩ = (۲) النساء: ٨٠ (٣) Tل عمران: ٣١

<sup>(</sup>٤) الحصر: ٧ (٥) النساء: ٥٥ (٦) الأحزاب: ٢١

و بينوا السبب في عدم صلاحيتها ؛ لكان لادعائهم قيمة ، ولأمكن من الوجهة المنطقية مناقشة أقوالهم وتزييفها ، أما أن يدعوا أن الشريعة كلها لا تصلح للعصر ، ولا يقدمون على قولهم حجة واحدة ؛ فذلك شيء غريب على ذوى العقول المفكرة . و إذا عرفنا أنهم يدعون هذا الادعاء ، وهم أجهل الناس بالشريعة جاز لنا أن نقول : إن ادعاءهم هذا قائم على الجهل والافتراء .

إن صلاحية الشرائع تقرر على أساس صلاحية مبادئها وايس في الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يوصم بعدم الصلاحية ، وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من أهم المبادىء التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية علمنا إلى أى حد بلغ الجهل والادعاء ببعض المسلمين .

فالشريعة الإسلامية تقرر مبدأ «المساواة» بين الناس دون قيد ولاشرط وذلك قوله تعالى: «يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ مَنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ مَنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ مَنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ مَنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُم مَنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمْ (١) » ويقول الرسول صلى الله عليه ويسلم: « النَّاسُ سَوَاسِيَة كأَسْنَانِ الْمُشْطِ الْوَاحِدِ لاَ فَضْلَ وَسِلم : « النَّاسُ سَوَاسِيَة كأَسْنَانِ الْمُشْطِ الْوَاحِدِ لاَ فَضْلَ

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣

لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِى إِلَّا بِالتّقُورَى ». وقد جاءت الشريعة بهذا اللبدأ منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، بينما القوانين الوضعية التي يفخر بها الجهلاء لم تعرف هذا المبدأ إلا في أواخر القرن الثامن عشر ، ولا تزال معظم الدول الأور بية ، والولايات الأمريكية تطبق هذا المبدأ تطبيقاً مقيداً.

وقد قررت الشريعة من يوم نزولها مبدأ « الحرية » في أروع مظاهرها ؛ فقررت حرية الفكر ، وحرية الاعتقاد ، وحرية القول ، والنصوص في ذلك كثيرة نجتزى ، منها قوله تعالى : « قُلُ النظُرُ وا مَاذَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱) » وقوله : « وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (۲) » وقوله : « لاَ إِكْرَاهَ في الدِّينَ (۱) » وقوله : « لاَ إِكْرَاهَ في الدِّينَ (۱) » وقوله : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱) » ومبدأ أَلَّهُ بِي وَيَا الله وَيَا اله

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۰۱ (۲) آل عمران: ۷

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٠٦ (٤) آل عمران: ١٠٤

ومن المبادىء التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ « العدالة » المطلقة وذلك قوله تعالى: « وَ إِذَا حَكَمْتُم ، بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ وَ الْعَدْلِ (١) » وقوله : « وَلاَ يَجْرِمَنَكُم شَنَانُ وَوْ مِ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدُلُوا (٢) » وقوله : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْ مِ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدُلُوا (٢) » وقوله : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْ أَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء للله وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم أَوْ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِياً أَوْ فَقِيراً فَالله أَوْلَى بِهِما فَلاَ تَنْبَعُوا وَالْمَوْ وَالْمُولَ الله الله الله الله الشريعة المهرفة القوانين الوضعية إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر .

هذه هي المبادي، الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين الوضعية الحديثة ، عرفتها الشريعة قبل القوانين بأكثر من أحدعشر قرناً. فكيف تصلح القوانين للعصر الحاضر ، ولا نصلح الشريعة ، وهي تقوم على نفس المبادىء!؟

والشريعة الإسلامية جاءت عبدأ « الشورى » من يوم

١٣٥: النساء: ١٣٥ (٢) النساء: ١٣٥

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٨

نرولها وذلك قوله تعالى: « وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ) وقوله: « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْامْرِ (٢) » ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرناً في تقرير هذا المبدأ ، عدا القانون الإنجليزى الذي أخذ بالمبدأ بعد الشريعة بعشرة قرون ، فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت بجديد ، و إنما انتهت الله ما بدأت به الشريعة الإسلامية .

والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزولها بتقييد سلطة الحاكم ، وباعتباره نائباً عن الأمة ، وبمسئوليته عن عدوانه وأخطائه ؛ فالشريعة تسرى على الحاكم وغير الحاكم بمنزلة سواء، والحاكم مقيد في تصرفاته بكل ماجاءت به الشريعة ، ولاميزة له على المحكومين ، وكل ذلك تطبيق لنظرية المساواة .

وقد جاءت الشريعة بهذه المبادىء التى تقوم عليها الحكومات العصرية ، قبل أن تعرف القوانين الوضعية هذه المبادىء بأكثر من أحد عشر قرنا ، فكيف يقال : إن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر!!

<sup>(</sup>۲) آل عران ۱۵۹

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۳۸

والشريعة الإسلامية ترلت بتحريم الحمر، وإباحة الطلاق. وذلك قوله تعالى: « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الَّحْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَلاَّ نَصَابُ والْأَزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَذَبُوهُ (١)» والأَنْصَابُ والْأَزْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَذَبُوهُ (١)» وقوله: « الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَانِ (٢) » ولم تعرف القوانين الوضعية تحريم الحمر ، وإباحة الطلاق ألا في هذا القرن و بعض القوانين يحرم الحمر تحريما مطلقاً، و بعضها يحرمها تحريما حريما جزئيا، و بعضها يبيح الطلاق دون قيد، و بعضها يقيده في حكيف تصلح القوانين التي أخذت عن الشريعة ، ولا تصلح الشريعة ! ؟

والشريعة الإسلامية أول شريعة جاءت بنظرية التعاون الاجتماعي ، ونظرية التضامن الاجتماعي ؛ وذلك قوله تعالى : « وُتَعَاوَنُوا عَلَى الْسِبِّ وَالنَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالنَّقُوى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدُوانِ (٣) » وقوله : « وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومُ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١) » وقوله : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةً لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١) » وقوله : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةً

<sup>&</sup>quot; (١) المائدة: ٩٠ (٢) البقرة: ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢ - (١) المعارج: ١٤٤ ، ٢

نَطْهَرُّهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (١) » وقوله : « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الفَقُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ تُلُوبُهُمْ وَفِي الرُّقَابِ وَالْمُؤَلَّفَةِ تُلُوبُهُمْ وَفِي الرُّقَابِ وَاللهِ وَالْمَوْلَقَة مِنَ اللهِ وَاللهِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْنِ السَّبِيلِ فَريضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ عَلَيْهُ عَلَيْ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمِرَّةُ وَلَله وَالْمَسَاكِينِ الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُ اللهِ وَالرَّسُولِ وَالذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُ وَلِي اللهِ اللهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَلَيْ اللهُ وَلِي السَّيْطِ فَي اللهُ وَلِي السَّيْطِ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا المَالُولُ وَلَوْلَ وَلِي السَّالِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ الْلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ

والشريعة تحرم الاحتكار، وتحرم استغلال النفوذ، والرشوة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا يَحْتَكُونُ والرشوة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا يَحْتَكُونُ إِلّا خَاطِيءٌ » ويقول الله تعالى: « ولا تَأْكُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَمَّامِ لِتَأْكُوا فَرِيقًا مِن أَمُوال النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (\*) » وهذه المبادى المُوال النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (\*) » وهذه المبادى الم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً.

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۱۰۴ (۲) التوبة: ۱۰

<sup>(</sup>٣) الحصر : ٧: البقرة : ١٨٨

والشريعة تقوم على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وتحريم الإثم والبغى بغير الحق ؛ وذلك قوله تعالى : « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى وَلَا بَعْنِ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحُقِ (1) » وتقوم الشريعة على الدعوة للخير ، والأم بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وذلك قوله تعالى : « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ مَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ مَنْ الْمُنْكَرِ (٢) » وهذه المبادى التي تقوم عليها الشريعة هي المثل العليا التي يتطلع إليها البشر ، وتحلم بها الإنسانية . فكيف المثل العليا التي يتطلع إليها البشر ، وتحلم بها الإنسانية . فكيف لا تصلح الشريعة لعصر يرى مبادئها مثله العليا ! ؟

ولو تتبعنا المبادى، الإنسانية ، والإجتماعية ، والقانونية التى يعرفها هذا العصر ، ويفخر بها أبناؤه ، لوجدناها كلها واحداً واحداً في الشريعة الإسلامية على أحسن الصور ، وأفضل الوجوه ، ولولا الإطالة لأتيت بطائفة أخرى من المبادى، والنصوص المقررة لها .

وهكذا يتبين أن الادعاء بعدم صلاحية الشريعة ادعاء أساسه الجهل بالشريعة ، ولا سند له من الواقع المحسوس . ولعل

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٣ (٤) آل عمران: ١٠٤ ...

العذر الوحيد الذي يمكن أن يعتذر به لأصحاب هذا الادعاء أنهم تعلموا أن القوانين الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادىء بالية ينكرها منطق العصر الحاضر ؛ فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة عامة ، وطبقوه على الشريعة ؛ لانطباق صفة القدم عليها ، دون أن يفكروا فيما بين الشريعة والقوانين من فروق بيناها فيما سبق.

### ثالثًا: الادعاء بأن بعض أمكام الشريعة مؤقت:

وبعض المثقفين ثقافة أوربية يرون أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، إلا أن بعض أحكامها جاء مؤقتاً، وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية، وبصفة خاصة العقوبات التي لامثيل لها في القوانين الوضعية ؛ كالرجم والقطع، وتسألهم الحجة على ادعائهم فلا تجد لهم حجة ، و إنما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا.

إنهم لا يرون مقابلا لبعض العقوبات في القوانين الوضعية ، فيحاولون التخلص منها بهذا الادعاء . ولو أخذت القوانين غدا بهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم !! وقالوا : بأنها أحكام دائمة !! ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على وجهه لما قالوا مثل هذا القول ؛ لأن أحكام الإسلام دائمة لا مؤقتة ، ولأن

ما لم ينسخ منها قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فلا نسخ له إلى يوم النشور ، وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صرح الدين قد تم بناؤه ، ولم يعد قابلا للزيادة أو النسخ ؛ وذلك قوله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَـكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِي وَرَضِيتُ لَـكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِي وَرَضِيتُ لَـكُمْ الْإِسْلاَمَ دِيناً (١) » .

ألا يعرف هؤلاء المسلمون أنه لو جاز القول بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في بعضها الآخر ، وأنه لو ترك لكل إنسان أن يحكم هواه لذهب الإسلام .

رابعا: الادعاء بأن بعض الانعظام لا يستطاع تطبيف

وأصحاب هذاالادعاء يناقضون من سبقوهم، ويرون أن كل أحكام الشريعة دائمة وواجبة التطبيق، ولكنهم يرون أن بعض عقو بات الشريعة ؛ وهى القطع والرجم لا يمكن تطبيقها اليوم ؛ لضعف الدول الإسلامية ، ووجود عدد من الأجانب في بلادها لا يقبلون أن نطبق عليهم هذه العقو بات ،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣

أو لا ترضى دولهم بأن تطبق عليهم ، فأصحاب هذا الرأى لا يرون تطبيق الشريعة ؛ خشية إغضاب الدول الأجنبية .

وهذا الرأى لا يتفق مع الإسلام ؛ فالله جل شأنه يقول : « فَلاَ تَخْشُو الله النَّاسَ وَاخْشُو نِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَخْدُمُ النَّاسَ وَاخْشُو نِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَخْدُمُ إِلَا لَنْهُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الْكَافِرُ وَنَ (١) ».

ولمثل أصحاب هذا الرأى نقول: إن كثيراً من الفقها، لا يرون الرجم ولا القطع على الأجنبي إذا زنا أو سرق ، وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بهذا الرأى .

ونحب أن ننبه بهذه المناسبة إلى أن عقو بة الرجم تكاد تكون عقو بة رمزية ؛ إذ من الصعب أن يثبت الزنا بشهادة الشهود ، وكل الجرأئم التي رجم فيها على عهد الرسول والخلفاء الراشدين ثبتت بالاعتراف لا بالشهادة، والزنا التام لا يثبت إلا بأحد هذين الطريقين . و يشترط في الشهادة أن تكون عن أر بعة رجال عدول ، يشهدون حالة الوط ، ومن النادر أن يحدث هذا ، كا أنه لا يوجد اليوم من يدفعه إيمانه للاعتراف بالزناو الإصرار علبه .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٤

خامساً : الادعاء بأن الفق الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء

يعتقد بعض المثقفين ثقافة أوربية أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقها، في أغلب الأحوال ، وإذا عرض عليهم إنسان نظرية فقهية إسلامية من النظريات التي لم يعرفها علماء القانون الوضعي إلا أخيراً أدهشهم أن يصل الفقهاء الإسلاميون في القرن السابع والثامن الميلادي إلى ما لم يصل إليه علماء القانون إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ولقد قال لى بعضهم ذات مرة إنه يعتقد أن أثمة المذاهب الفقهية كانوا فوق مستوى البشر ؛ لأنهم استطاعوا بنه كيرهم أن يسبقوا الفكر البشرى بثلاثة عشر قرنا .

ولا شك في خطأ من يظن أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء الإسلاميين ، ومن يظن أنهم سبقوا بتفكيرهم الفكر البشرى ، والصحيح أن رجال الفقه الإسلامي على اتساع أفقهم ، وجودة تفكيرهم لم يأتوا بشيء من عندهم ، ولم يكونوا فوق مستوى البشر ، وكل ما في الأمر ؛ أنهم وجدوا أمامهم شريعة غنية بالنظريات والمبادئ ، فشرحوا هذه المبادى ، وعرضوا تلك

النظريات . ولم يفعلوا شيئًا أكثر مما يفعله كل فقيه ومجتهد ، يحاول أن يجمع تحت كل نظرية ما تمتد إليه ، وتحت كل مبدأ ما ينطبق عليه . و إذا كان هناك ابتكار ، أو سبق في التفكير ؛ فهو ابتكار الشريعة التي سبقت تفكير البشر ، وجاءت بأسمى النظريات ؛ لتوجيه البشر نحو السمو والكال ، ورفعهم إلى مستوى الشريعة الرفيع .

فالفقهاء لم يبتكروا نظرية المساواة المطلقة ، ولا نظرية الحرية الواسعة ، ولا نظرية العدالة الشاملة ، وإنما عرفها الفقهاء من نصوص القرآن والسنة التي جاءت بها ، وقد عرضنا هذه النصوص فلا داعى للعودة إليها .

والفقهاء لم يخلقوا نظرية الشورى ، ولا نظرية تقييد سلطة الحاكم . واعتباره نائباً عن الأمة ، ولا نظرية مسئولية الحاكم عن أخطائه وعدوانه ، ولا نظرية تحريم الحمر ، ولا نظرية الطلاق ، وإنما عرف الفقهاء هذه النظريات من نصوص القرآن والسنة ، وقد بسطنا هذه النصوص فيما سبق .

والفقهاء ليسواهم الذين اشترطوا الكتابة في الالتزامات

المدنية ، وأجازوا الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية ، وإنما هو نص القرآن : « يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَا كُتْبُوهُ - إلى قوله : - وَلاَ نَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ - إلى قوله : - إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ - إلى قوله : - إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ - إلى قوله : - إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً خَاضِراً قَ تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خَنَاخَ أَلَّا تَكُنّبُوهَا (١) » .

والفقهاء لم ينشئوا نظرية بطلان عقود الإذعان، ونظرية حق الملتزم في إملاء شروط العقد، وإنما القرآن هو الذي جاء بهذا كله في قوله تعالى: « وَلْيُمُ لُلِ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ وَلْيَتَقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحُقُ سَفِيها أَوْ لاَ يَسْتَطِيع أَنْ يُمِلِ هُوَ فَلْيُمُلِلْ وَلِيّه لللهَ وَلِيّه لللهُ وَلِيه لللهُ وَلِيه للهُ الله عَلَيْه وَلِيه للهُ الله الله عَلَيْه الله وَلِيه لله الله وَلِيه وَلِيه وَلِيه وَلَيْهُ الله وَلَيْه وَاللّٰهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّٰهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيه وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيه وَلَهُ وَلِيهُ وَلِيه وَلِهُ لَهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلَهُ وَلِيهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَا مُؤْلِقُونُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَا لَهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَل

والفقهاء لم يبتكروا ما يسمونه بنظرية الطوارى، ، وما نسميه نحن في عرفنا القانوني بنظرية تغير الظروف ، و إنما أخذ الفقهاء

<sup>(</sup>٢) الغرة: ٢٨٢

النظرية من نصوص القرآن من قوله تعالى: « لاَ يُكلفُ اللهُ ال

والفقها، لم يضعوا نظرية إعفاء المكره والمضطر، وإنما جاءت الشريعة بالنظرية في قوله تعالى : « إِلَّا مَنْ أَكْرِة وَقَلَّبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ (٢) » وقوله : « فَمَنْ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ (٤) » وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ (٤) » وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخُطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكُوهُوا عَلَيْهُ » . والفقهاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والجنون والنائم من والفقهاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والجنون والنائم من العقاب . و إنما هو قول الرسول : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ، عَنِ الصَّغِيرَ عَتَى يَصْحُو ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ السَّيِّ حَتَى يَصْحُو ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ عَلَى الْمَجْنُونِ عَلَى اللهِ عَنْ شَلَاتٍ ، عَنِ عَنْ يَفِيقً » .

<sup>(</sup>٣) الأنهام: ١١٩

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٧

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٧٢

<sup>(</sup>۲) النمل: ۲۰۱

والفقهاء لم يجيئوا بنظرية تقرير العقاب ، وإنما جاء بها القرآن في قوله تعالى : « وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (١) » وقال بها الرسول : « لاَ يُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أُبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةٍ أُبِيهِ وَلاَ بِجَرِيرَةٍ أُخِيهِ » وحيث يقول لأبي رمثة وولده : « إِنّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهُ » وحيث يقول لأبي رمثة وولده : « إِنّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهُ »

والفقهاء ليسوا هم الذين فرقوا بين أحدكام العمد وأحكام الخطأ ، ولكنه القرآن في قوله تعالى : « ومَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ يَقْتُلُ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوْنَا مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِناً وَوَله : هُوْمِنا وَوَله : « وَلَيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٣) » وقوله : « وَلَيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٣) » وقوله : « وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِي الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٣) » وقوله : « وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِي الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٣) » مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (٤) » .

وهكذا لا نجد نظرية ولا مبدأ عاماً إلا جاء فيه نص من

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۱۸ (۲) النساء: ۹۲

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٨ (٤) الأحزاب: •

القرآن أو السنة ، وما فعل الفقهاء شيئًا إلا أنهم شرحوا النظرية أو المبدأ ، وبينوا شروط تطبيق كل نظرية أو مبدأ ، وما يدخل تحتهما مقيدين أنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة ، ومبادئها العامة وروحها التشريعية .

على أن الفقها، بالرغم من هـذا قد بذلوا مجهوداً عظيما في رد الفروع والجزئيات إلى أصولها ، وبيان ما ينطبق عليها من الأحكام ، لأن الشريعة كاذكرنا من قبل لم تأت بنصوص تفصيلية تحكم الفروع والجزئيات في كل الأحوال .

هذا هو حكم الواقع والحق في الادعاء بأن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء ، ولعل أصحاب هذا الادعاء وقعوا في الخطأ ؛ لأنهم يقيسون فقه الشريعة على فقه القانون ، فكل أحكام القانون يبتكرها علماء القانون قبل أن تكون أحكاماً ملزمة ، وتشريعاً سارياً .

وبودى لو أن هؤلاء السادة قرأوا شيئًا من مذهب الظاهريين ، فإن هؤلاء الفقهاء لا يعتبرون مصدراً للشريعة

إلا القرآن والسنة والإجماع ، ولا يعترفون بالقياس وغيره من المصادر كذهب الصحابي ، و بالرغم من أن الظاهريين لا يقبلون الأحاديث المرسلة ، فقد استطاعوا أن يجدوا لكل حكم ، ولكل مبدأ ، ولكل نظرية نصاً صريحاً في القرآن أو السنة الصحيحة . وأظن أن في هذا وحده ما يكفي لأن يقنع هؤلاء السادة بخطأ عقيدتهم في الفقه الإسلامي .

## ٣ - طائفة المنقفين ثفافة إسلامية:

تضم هذه الطائفة المثقفين ثقافة إسلامية عالية وما دونها ، وعددهم ليس قليلا ؛ وإن كانوا أقلية بالنسبة للمثقفين ثقافة أوربية .

ولهذه الطائفة نفوذها العظيم على الشعوب الإسلامية فيا تعلم هذه الشعوب أنه متصل بالإسلام ، ولكن ليس لهذه أى حظ من سلطان الحكم ، فرجالها لا يكادون يتولون إلا وظائف الوعظ والإمامة والتدريس ، وقد يتولون القضاء ؛ فلا يسمح لهم بالقضاء إلا في مسائل الأحوال الشخصية .

وقبل دخول القوانين الأوربية في البلاد الإسلامية ؛ كان لهذه الطائفة كل السلطان ، ولكنهم بعد دخول القوانين ؛ حصرتهم الأوضاع الجديدة في دائرة ضيقة ، وأخذ سلطانهم يزول شيئاً فشيئا حتى زال عنهم كل سلطان ، وطالت بهم هذه الحال حتى ألفوها ، وسكت عليها أكثرهم ، لا قبولا وانقياداً ، ولكن عجزاً ومصابرة .

وهذه الطائفة تعتبر نفسها و يعتبرها المسلمون مسئولة عن الإسلام ؛ لأنها أعرف المسلمين بأحكام الإسلام ، ورجالها أقدر الناس على الدفاع عنه ؛ و إن كان هناك من يرى أن الحوادث قد أثبتت أن هذ الطائفة عجزت أكثر من مرة عن الدفاع عن الإسلام ، وأن عجزها ترتب عليه دخول القوانين الأوربية ، واستقرارها في بلاد الإسلام ، وتعطيل الشريعة الإسلامية ؛ وستقرارها في بلاد الإسلام ، وتعطيل الشريعة الإسلامية ؛ متى ذهب جيل وجاء جيل يجهل كل شيء عن الشريعة ، إلا ما تعلق بالعبادات ، والأحوال الشخصية ، وحتى حسب الجهال أن القوانين التي تطبق هي أحكام الإسلام ، أو مما لا ينكره

الإسلام، وحسب المثقفون ثقافة أوربية أن الإسلام دين لادولة، أو أنه ليس فيه ما يصلح لحركم الناس، ولم يبق على علم بالشريعة إلا علماء الإسلام.

وليس يعيب علماء المسلمين أن يعجزوا عن الدفاع عن الإسلام مرة ومرات ، وأن يؤدى هذا العجز إلى نتأنجه الطبيعية والمنطقية ؛ و إنما يعيبهم أن لا يبذلوا ما استطاعوا من جهد ووقت في الدفاع عن الإسلام ، ولا شك أنهم استفرغوا كل جهودهم ووقتهم في هذه السبيل ، ولكن الظروف لم تمكن مواتية ، ولا شك أيضاً في أنهم لا يزالون يستفرغون كل جهد ووقت في كفاحهم المستمر ، وهم يرجون أن يكتب لهم النصر والغلبة . وفى البلاد الإسلامية اليوم جيل مثفف ثقافة إسلامية عالية حريص على أن يعيد للاسلام ما فقده ، لا تأخذه في الحق لومة لأنم ، ولا عيب فيهم إلا أنهم متأثرون بأسلافهم إلى حد كبير في بعض الأنجاهات ؛ حيث يصرفون أ كثر جهدهم في العبادات والمواعظ ، ولو أنهم صرقوا أكثر جهدهم في تذكير المسلمين

بشريعتهم المعطلة ، وقوانينهم المخالفة للشريعة ، وحكم الإسلام فيها لكان خيراً لهم وللإسلام ، ولوفروا على أنفسهم مشقة الجهاد وطول الكفاح . فالدول الإسلامية دول ديمقراطية ؛ ويكفىأن يعتنق أكثر أفراد الشعب فكرة معينة ؛ لتكون هذه الفكرة بعد قليل حقيقة قابلة للتنفيذ .

ويسلك هذا الجيل الجديد في دعوته للإسلام ، وإقامة شرائعه وشعائره طرقاً قد تجدى في إقناع الأميين وتعليمهم ، ولكنها لاتجدى في إقناع المثقفين ثقافة أوربية ، وهم المسيطرون على الحياة العامة ، وبيدهم الحكم والسلطان في بلاد الإسلام ، وكان من الأولى أن يبذل علماء الإسلام جهداً في إقناع هذا الفريق وتعليمه ما يجهل من أحكام الإسلام ، فلو عرف هؤلاء الإسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاة للإسلام .

أحب من علماء الإسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوروبية في كل ظرف وفي كل يوم مدى مخالفة القوانين الأوروبية للإسلام، وحكم الإسلام فيمن يطبق هذه القوانين وينفذها فيما المثقفون ثقافة أوروبية إلا مسلمون يجهلون حقائق الإسلام،

ولكنهم مع ذلك على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الإسلام .

وأحب من علماء الإسلام أن يمكنوا المثقفين ثقافة أوروبية من دراسة الشريعة ، والاطلاع على مبادئها ونظرياتها ومدى تفوقها على القوانين الوضعية ، ويستطيع علماء الإسلام أن يصلوا لهذا ؛ إما بتأليف لجان من رجال المذاهب المختلفة ، فتقوم كل لحنة بجمع الكتب المهمة في كل مذهب ، وتضع منها جميعاً كتابا واحداً في لغة عصرية ، وفي تنظيم وفهرسة عصرية ، وإما بتأليف كتب في لغة ونظام عصري ، تعرض مواد التشريع بتأليف كتب في لغة ونظام عصري ، تعرض مواد التشريع الإسلامي عرضا شائقا ، مع مقارنة مختلف المذاهب الإسلامية ؛ وأحر في الإيجار ، وثالث في الشركات ، ورابع في البيع ، وآخر في الإيجار ، وثالث في الشركات ، ورابع في الإفلاس ، وهكذا .

وأحب من علماء الإسلام أن يبينوا للحكام ، ورجال الهيئة التشريعية حكم الإسلام في القوانين المخالفة للإسلام ، وفيمن يضعها و ينفذها ، وكل هؤلاء مسلمون يكرهون أن يحيدوا قيد شعرة عن الإسلام ، ولكنهم يجهلون أحكام الإسلام .

وأحب من علماء الإسلام أن يعملوا على أن لا يصدر أى قانون جديد إلا تحت رقابتهم ، و بعد استشارتهم ؛ حتى لا يصدر أى قانون جديد على خلاف الإسلام .

ياعلماء الإسلام ، إن العيب الوحيد في كل بلاد الإسلام ؛ هو جهل المسيطرين عليها بأحكام الإسلام ، وجهل جمهور المسلمين أحكام الإسلام ، والوسيلة الوحيدة لإصلاح هذه الحال هي تعليمهم الإسلام ؛ كل بالطريقة التي درج عليها وألفها ، ولن يستنكف مسلم أن يتعلم ما يجهله من أحكام دينه .

وأخيراً ؛ فإبى إذ أرمى المتقفين ثقافة أوروبية بجهل الإسلام، لا أقصد انتقاص أقدارهم، وإنما أقرر الواقع، وما أنا إلا أحدهم ؛ كنت قبل دراستى للشريعة في مشل حالهم جهلاً بالشريعة ، وتجاهلاً لها ، حتى أراد الله لى الخير ، فعرفت إلى أى حد يذهب الجهل بصاحبه ، ولست الحير أن يبقى إخوانى وزملائى على حال كنت فيها ، ولا أزال أستغفر الله منها .

وإنى إذ ألفيت نظر علماء الإسلام إلى اتخاذ وسائل معينة ؛ لا أنسب إليهم تقصيراً ، وإنما هى النصيحة التى أمر بها الإسلام فإن تجر بتى واختلاطى بالمثقفين ثقافة أور بية ، ومعرفتى باتجاهات غيرهم . كل ذلك دعانى إلى الاعتقاد بأن خير ما ينفع الإسلام ، هو تعريف الجميع بالإسلام في صراحة وشجاعة ، ولحضرات العلماء أن يأخذوا برأيي ، أو أن يهماوه .

أسأل الله أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير المسلمين والإسلام كا









•

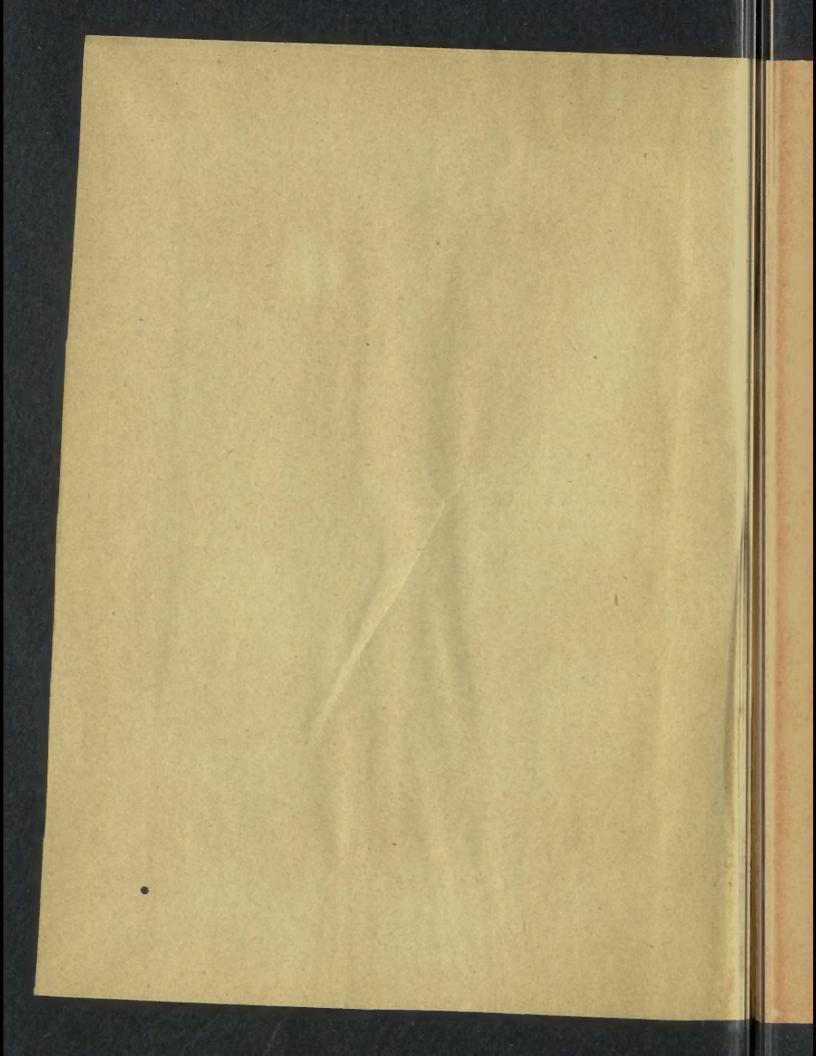



297:A96iA:c.1 عودة ،عبد القادر الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

American University of Beirut



297 A96iA

General Library

297 A96iA C.1